## قصصررباضرالإطفاله



کیل ۱

## قصصرباضالاطفال

## بعت الم كامل كياني

تستقبل هذه المجموعة المبدعة أطفالَ الرِّياض في مطلع تعليمهم ، فتفتنهم ألوائها الجذابة ، وتُعينهم صُورُها المُعَبّرة على فَهُم خُلاصة القصص ، فيُغْرِبهم ذلك بالإسراع في تعلم القراءة ، ليتعرُّفوا من الألفاظ ، تفصيلَ ما فهمُوه من التَّصاوير ؛ فهي خير ما تزدان به رياض الأطفال من زهرات ، وهي أسلوبٌ مُبتَكَّرُ في تحبيب القراءة لأطفال الرُّوضَة ، يقُومُ على أساس تربوي ناجع في تعليم القراءة وتكُوين الجُمَل ، مُستعينة على تفهيم المعانى بالتَّصاوير المُعَبِّرة الفاتنة ، التي تسترعي الانتباه ، وتُثير التَّطلع . وتَحوى هذه المجموعة تصصًا خفيفة ظريفة ، مُفَصَّلَةً على نحو يُتبعُ لهم إدراكها في سُهولة ويُسر ويُحبُّب إليهم مُتابَعَنها في شوق والقال المداء) رقم النسدر ١٨ ٢٥ ،

واركت بدالفطفال

اهداءات ۲۰۰۲ أ/ رشاد كامل الكيلاني

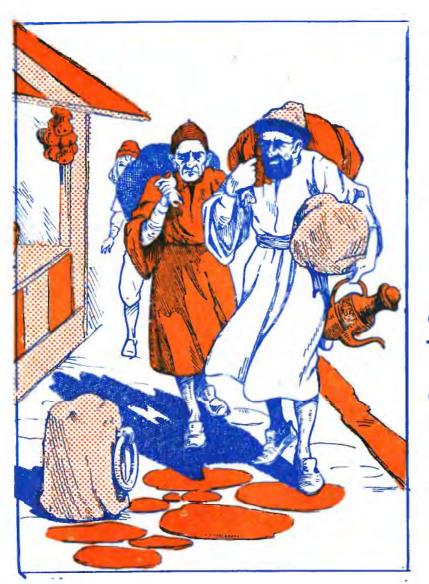

عاشَ فِي قَدِيمِ الزَّمانِ أُخُوانِ غُنِيَّانِ . ٱلْأُخُوانِ، مَعَ أَنَّهُما غَنِيًانِ، بَخِيلانِ . إِسْمُ الْأُوَّلِ: "هَامِنْ". واسمُ الْأَخْرِ: لامِنْ:" كَانَ كُلُّ مِنْهُما يُحِبُّ المال وَيَجْمَعُهُ.

كَانُ كُلُّ مِنْهُمَا يَبْخُلُ بِمَالِهِ عَلَى النَّاسِ. لا يَجُودُ عَلَى مِسْكِينٍ بِطَعَامٍ أَوْ شَرابِ. لا يُجُودُ عَلَى مِسْكِينٍ بِطَعَامٍ أَوْ شَرابِ. لا يُعْطِى مِنَ الْمَالِ شَيْئًا لِمُحْتَاجٍ. كُلُّ مِنْهُمَا يَقُولُ : أَنَا حُرُّ فِف مَالِى. " كُلُّ مِنْهُمَا يَقُولُ : أَنَا حُرُّ فِف مَالِى. " كُلُّ مِنْهُمَا يَقُولُ : أَنَا أَجْمَعُ أَكْثَرُ مِنْ غَيْرِى . " كُلُّ مِنْهُمَا يَقُولُ : "أَنَا أَجْمَعُ أَكْثَرُ مِنْ غَيْرِى . "

هذان الأُخُوانِ، لَهُمَا أَخْ ثَالِثُ ، اسْمُهُ رَامِنُ ". رامِزُ يَخْتَلِفُ عَنْ أَخُوبُهِ: هامز والأمز. رَّامِوْ: كَانَ يَتَحَدُّثُ بنِعْمَةِ اللهِ عَلَيْهِ. يَقُولُ : نَحْنُ نَعِيشُ فِي الْوادِي الْخُصِيبِ.

الوادِى مَاؤُهُ أَعْذَبُ مَاءٍ، وَهُواؤُهُ أَطْيَبُ هَواءٍ. الوادِى مَمْلُوءٌ بِالنَّخِيلِ، عامِتُ بِالْفُواكِهِ. كُلُّ شَيْءٍ عِنْدُنا، أَكْتُرُ مِنْ حاجَبِنا. كُلُّ شَيْءٍ عِنْدُنا، أَكْتُرُ مِنْ حاجَبِنا. لِماذا لا نَشْكُرُ الله عَلَى فَضْلِهِ وَإِحْسانِهِ؟ لِماذا لا نَحْسِنُ إِلَى الْمَسَاكِينِ والْمُحْتاجِينَ؟



هامِزُ ولامِزُ خُرِجا مِنَ الْبُيْتِ، فِي الصَّباحِ. طَلَبا مِنْ أَخِيهِما رامِنِ إعْدادُ طَعامِ الْفُداءِ. رامِزُ قَعَدَ يَشْمِي اللَّحْمَ وَبُقُولُ فِي نَفْسِهِ : ٱلْمُطُرُ نَزَلَ عَلَى الْبِلادِ الَّتِي حَوالَبْنا.

غُرَّقَ الْأَرْضَ ، وَأَتْلَفَ الزَّرْعَ ، وَأَهْلَكَ الْحَيُوانَ . الْوَادِى الَّذِى نَعِيشُ فِيهِ سَلِمَ مِنَ التَّخْرِيبِ. اللهُ سُبْحانَهُ نَجَّى الْأَهْلَ والزَّرْعَ والدَّوابَ . الله سُبْحانَهُ نَجَّى الْأَهْلَ والزَّرْعَ والدَّوابَ . لِماذا لا نَشْكُرُ الله عَلَى أَنَّهُ نَجَّانًا ؟ لِماذا لا نَشْكُرُ الله عَلَى أَنَّهُ نَجَّانًا ؟ لِماذا لا نَشَكُرُ الله عَلَى أَنَّهُ نَجَّانًا ؟ لِماذا لا نُقَدِّمُ الْمُسَاعَدَةَ لِلْمَنْكُوبِينَ ؟ " لِماذا لا نُقَدِّمُ الْمُسَاعَدَةَ لِلْمَنْكُوبِينَ ؟ "

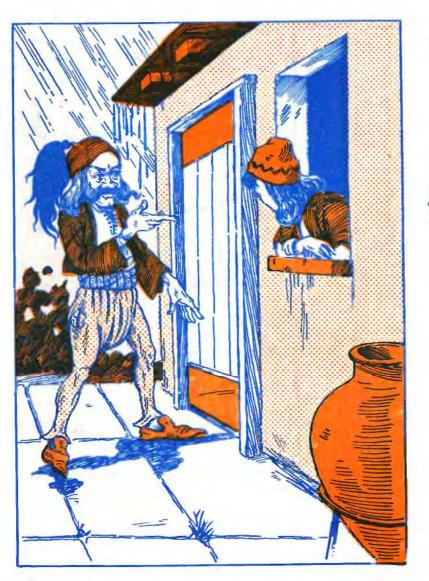

"رامِنْ"سَمِعَ طَنْقًا شَدِيدًا عَلَى الْبابِ. رامِزُ أَطَلُ مِنَ الشُّ بَّاكِ لِيرى من الطَّارِقُ؟ - إفتح لل الباب، أَيُّهَا الصَّبِيُّ الْكَرِيمُ. = ٱلْمِفْتاحُ لَيْسَ مَعِي. ماذا أَعْمَلُ لَكَ؟

- أُطْلُبُ مِنْكَ النَّجْدَةَ ، لا تَبْخَلْ عَلَى .

= اِنْتَظِرْ حَتَّى يَرْجِعَ أَخُواى إِلَى الْبَيْتِ .

- كَيْفَ أَنْتَظِرُ ، وَالْبُرْدُ شَدِيدٌ ، وَأَنا أَرْتَعِشُ ؟

= لَوْ أَقْدِرُ عَلَى فَتْحِ الْبابِ ، لَكُنْتُ فَتَحْتُهُ .

- حاوِلْ أَنْ تَفْتَحَ الْبابِ ، وَتُنَجِّينِي مِنَ الْعَذَاب .

ٱلزَّاعَّ كَيْسَكُتُ قَلِيلًا ثُمُّ يَفُولُ ؛ إِلَى أَشَمُّ رائحَةَ شِولِهِ. فِي بَيْنِكَ الدِّفْءُ والْغِذاءُ. أُحِسُّ الْبَرْدَ وَالْجُوعَ، وَلا أَسْتَطِيعُ الرُّجُوعُ." رامِرُ يُشْفِقُ عَلَى الزَّائِ وَيَقُولُ لَهُ:

"أنا لا أَمْلِكُ مِنَ الشَّواءِ ، إِلَّا نَصِيبِي . سَأُلْقِي إِلَيْكَ مِنْ الشَّواءِ ، إِلَّا نَصِيبِي . سَأُلْقِي إِلَيْكَ مِنْ مَا يَسُدُّ جَوْعَتَاكَ ." رامِزُ يُلْقِي إِلنَّا عَرِقِطْعَة شِواءٍ ، وَيَقُولُ لَهُ . الْمِزُ يُلْقِي لِلزَّاعِرِقِطْعَة شِواءٍ ، وَيَقُولُ لَهُ . "هاذه شواءً أُ طَيِّبَ ، إقْبَالها مِنِي ." هاذه شواءً أُ طَيِّبَ ، إقْبَالها مِنِي ." النَّاعَرُ يَقُولُ لِرامِزِ: "هاذه عَطِيَّة سَخِيَّة "سَخِيَّة "

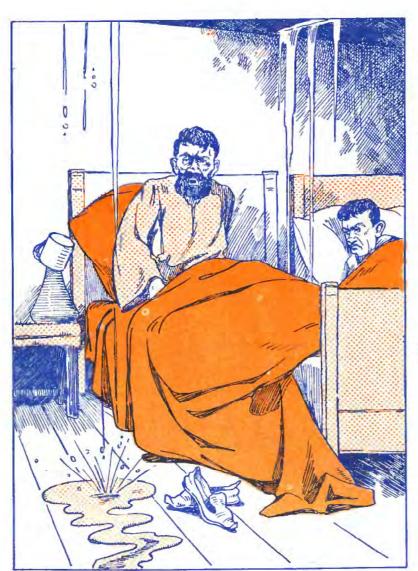

هَامِنْ وُلْأُمِنْ فِي مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ يَعُودانِ. لَهُبُّ وَنِيرانُ فِي كُلُّ مَكانٍ. صَوْتُ الرَّعْدِ شَدِيدُ، يُصِمُّ الْآذانَ. هامِزُ وَلامِنُ خائفانِ يَرْتَعِشانِ.

الْعُواصِفُ شَقَّقَتِ الْحِيطَانَ، وَهَدَّتِ الْبُنْيانَ.
هَامِزُ وُ لَامِزُ مُدُهُوشَاتِ، مُتَحَيِّرانِ.
لا يَعْرِفانِ ماذا يَصْنَعانِ؟ وَكَيْفَ يَقُولانِ؟ الْأَخُوانِ مَلْهُوفَانِ، يَصِيحانِ ، يَارَحِيمُ. يارَحْلَنُ ؛ الْأَخُوانِ مَلْهُوفَانِ، يَصِيحانِ ، يارَحِيمُ. يارَحْلَنُ ؛ نَجَنَا مِنَ الْعُواصِفِ، واحْمِنَا مِنَ النَّيرانِ ."

رامِزُّ عَظفُ عَلَى أَخَوَيْهِ ، وَقَالَ لَهُما: "لا تَحْزَنا ، سَلِمَتْ مِنَ الْأُذَى حُجْرَةُ أَخِيكُما. سَنُقِيمُ نَحْنُ الثَّلاثَةَ، فِي الْحُجْرَةِ، آمِنِينَ. ٱلْفَجُرُ طَلَعَ ، لَمْ يَبْقَ شَيْءُ سَلِيمٌ فِي الْوادِي.

كَانَ لِلْأَخُورُيْنِ هَامِنٍ وَلَامِنٍ حِلْتَ أَنْهَ نَهَبُ دُهَبُ . الْأَخُوانِ باعا الْحِلْيَة الذَّهبَ ، وَأَنْفَ قا تَمنَها . وَالْخُوانِ باعا الْحِلْيَة الذَّهبَ ، وَأَنْفَ قا تَمنَها . الْإِبْرِيقُ رَامِنُ قالَ لِأَخُويْهِ : عِنْدِى إِبْرِيقُ دَهبُ . الْإِبْرِيقُ عَلَيْهِ صُورَةُ إِنْسَانٍ ، يَكَادُ يَنْطِقُ مِنْهُ اللّسَانُ . وَامِنُ وَضَعَ الْإِبْرِيقَ الذَّهبَ عَلَى النَّارِ ، لِيَدُوبَ . وَامِنُ وَضَعَ الْإِبْرِيقَ الذَّهبَ عَلَى النَّارِ ، لِيَدُوبَ .

رامِزُ سَمِعَ صَوْبًا مِنَ البُوتَقَةِ عَلَى النَّارِ. أَيُّ مَوْتٍ هٰذا؟ لَيْسَ فِي الْحُجْرَةِ أَحَدٌ! - أُسْرِعُ يارامِزُ، أَنْقِذْنِي مِنْ كَيْدِ السَّاحِرِ. إِقْلِبِ الْبُوبَّقَةَ الَّتِي فِيها الْإِبْرِبِقُ الذَّهَبُ ..

ياللَّعَجَبِ الْمَيْنَ الْإِبْرِبِيُ ؟ أَيْنَ الذَّهَبُ الْمُعْورَةِ . الْإِبْرِيقُ تَحَوَّلَ إِنْسَانًا ، شَكْلُ الشُّورَةِ . الْإِنْسَانُ فَصِيحُ اللِّسَانِ ، يَقُولُ : الْإِنْسَانُ فَصِيحُ اللِّسَانِ ، يَقُولُ : "عَلَى يَدِكَ يَتِمُ إِطْلاقِ ، وَتَعُودُ حُرِّبَ تِي . فَكَا يَدِكُ مَنْ كَيْدِ السَّاحِرِ . أَنَا لَكَ شَاكِدُ . . خَلَّصْتَنِي مِنْ كَيْدِ السَّاحِرِ . أَنَا لَكَ شَاكِدُ . . فَكُودُ مُنَّ كَيْدِ السَّاحِرِ . أَنَا لَكَ شَاكِدُ . .

أَنا مِشْمِشُ أَنا أَمِيرُ النَّهْرِ الذَّهِبِيِّ . اَلسَّاحِرُ حَوَّلَنِي عَلَى هُيْئَةِ إِبْرِبِقٍ ذَهَبِ؟ ٱلسَّاحِرُنَقَشَ صُورَقِ عَلَى الْإِبْرِيقِ . لَمَّا ذابَ الْإِبْرِيقُ ، زالَ عَنِّى سِحُ السَّاحِ.

لَوْلا ذَلِكَ لَبَقِيتُ مَسْجُونًا طُولَ حَياقِ . أَنا فَرْحابُ الْآنَ كُلَّ الْفَرَحِ بِنَجاتِي . أَنِا فَرْحابُ الْآنَ كُلَّ الْفَرَحِ بِنَجاتِي . أُرِيدُ أَنْ أُكافِئَكَ عَلَى مَعْرُوفِكَ الْكَبِيرِ . سَأُطْلِعُكَ عَلَى سِرِّ، فِيهِ الْخَيْرُ كُلُّ الْخَيْرِ عَلَى شَرْطِأَنْ تَتَحَلَّى بِالشَّجاعَةِ والْكَرَمِ وَالصَّبْرِ.

سَنَرَى الْعَجَبَ يا رامِزُ، إِذَا نَفَّذْتُ كُلامِي: تَطْلُعُ الْجَبَلَ، وَتُلْقِي ثَلَاثَ نُقَطِ ماءٍ فِي النَّهْرِ." أَيْنَ الْأُمِيرُمِتُ مِثْ مِثْ ؟ تَبُخَّرُ فِي الْهُواءِ. هامِزُ وَلامِنُ يَحْضُرانِ. يَسْأَلَانِ عَنِ الْإِبْرِيقِ.

رامِزُ يَحْكِى لِأَخُونِ مَاحُدَثَ. لا يُصَدِّقَانِ . هَامِزُ وَلامِزُ يَمْنَ طُلُوعِ الْجَبَلِ. هَامِزُ وَلامِزُ يَمْنَ عَانِ أَخَاهُمَا مِنْ طُلُوعِ الْجَبَلِ. يَقُولانِ : "أَنْتَ صُغَبِّرُ. لا تَقْدِدُ." هَامِزُ وَلامِزُ يَتَسَابَقانِ فِي طُلُوعِ الْجَبَلِ. هَامِزُ وَلامِزُ يَسَابَقانِ فِي طُلُوعِ الْجَبَلِ. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُرِيدُ أَنْ يَسْبِقَ الْآخَدَ. كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُرِيدُ أَنْ يَسْبِقَ الْآخَدَ.

هَامِنُ ٱسْتَعَدُّ فِ الصَّباحِ لِلْخُرُوجِ. مَلَا نُجاجَةً بِالْماءِ الصَّافِي، وَشَالُهَا مَعُهُ. هَامِنُ خُجَ مَعَ شُرُوقِ الشُّمْسِ بِنُورِهِا الْجَمِيلِ. كَانَ قُلْبُهُ فَرْحَانَ وَهُوَ ماشٍ فِي الطُّرِيقِ.

هَامِزُ وَصَلَ إِلَى التّلالِ الْقَرِبِبَةِ مِنَ الْجَبَلِ . هَامَذُو فَصَحُورٌ كَبِيرَةٌ . وَصُحُورٌ كَبِيرَةٌ . وَصُحُورٌ كَبِيرَةٌ . وَصُحُورٌ كَبِيرَةٌ . وَصُحُورٌ كَبِيرَةٌ . فَاللّهُ حُورَ . شَدَّ عَزْمَهُ ، وَتَحَطّى الْحِجارَة والصُّحُورَ . فَاللّهُ عَزْمَهُ ، وَتَحَطّى الْحِجارَة والصُّحُورَ . قالَ ، " لا بُدَّ أَنْ أَصِلَ إِلَى رَأْسِ الْجَبَلِ . قالَ ، " لا بُدَّ أَنْ أَصِلَ إِلَى رَأْسِ الْجَبَلِ . لا بُدَّ أَنْ أَلْقِي فِي النَّهْرِ نَلاثَ نُقَطِ ماءٍ ." لا بُدَّ أَنْ أَلْقِي فِي النَّهْرِ نَلاثَ نُقَطِ ماءٍ ."

هَامِرُ عُسَ بِالتَّعَب مِنَ الْمُشْيِ الطَّوِيلِ. كَانَ يَتَخَطَّى التَّلالَ، بلا سَأْم وَلا مَلالٍ. قَالَ لِنَفْسِهِ: ٱلْجُلِسُ بَعْضَ الْوَقْتِ لِأَسْتَرِيحَ" لَمَّا ٱسْتَراحَ عاوَدَ الْمَشْيَ بَيْنَ الْحِجارَةِ والصُّخُورِ.

ظَهَرَأُمامَهُ كُلْبٌ صَغِيرٌ عَطْشانُ ، لِسانَهُ مُتَدَلْدِلٌ. الْكَلْبُ بَصَّ لِرُجاجَةِ الْماءِ فِي يَدِ "هامِزِ". الْكَلْبُ بَصَّ لِرُجاجَةِ الْماءِ فِي يَدِ "هامِزِ". الْهامِرُ "رُفَسَةً قَوِيَّةً. الْمَامِرُ "رُفَسَةً قَوِيَّةً. الْكَلْبُ بِرِجْلِهِ رَفْسَةً قَوِيَّةً. الْكَلْبُ جَرَى يَعْوِى ، والْعَطَشُ يَكادُ يُمَوِّتُهُ. الْكَلْبُ جَرَى يَعْوِى ، والْعَطَشُ يَكادُ يُمَوِّتُهُ. الْكَلْبُ الصَّغِيرَ الْعَطْشانَ. الْمَامِرُ " لَمْ يَرْحَم الْكَلْبَ الصَّغِيرَ الْعَطْشانَ.

هَامِنُ ٱشْتَدُّ الْحَرُّ عَلَيْهِ، وَهُوَ ماشِ كانَ يَفْتَحُ الزُّجاجَةَ، وَيَشْرَبُ مِنَ الْمَاءِ. رَجُلٌ شَائبٌ يَصْرُخُ وَيَقُولُ: [الْحَقُونِي ." الرَّجُلُ يَقُولُ لِهُ إِنَّهُ الرِّبُ "أَسْعِفْنِي بِنُقُطَةِ مَاءٍ "

هَامِزُ "يُوُولُ لِلرَّجُلِ "أَنَا أَوْلَى مِنْاتَ بِالْمَاءِ" أَنَا أَوْلَى مِنْاتَ بِالْمَاءِ "هَامِزُ "يُواصِلُ الْمَشْى ، وَلا يُسِالِى بِالرَّجُلِ. اَلشَّمْسُ تَغِيبُ ، وَظَلامُ اللَّيْلِ يَمْلَأُ الْأَرْضَ والسَّمَاءَ. الشَّمْسُ تَغِيبُ ، وَظَلامُ اللَّيْلِ يَمْلَأُ الْأَرْضَ والسَّمَاءَ. هَامِزُ "مُتَحَيِّر"، يَسْأَلُ نَفْسَهُ : "ماذا أَعْمَلُ ؟" هَامِزُ "مُتَحَيِّر"، يَسْأَلُ نَفْسَهُ : "ماذا أَعْمَلُ ؟" هَامِزُ "مُتَوهُ فِي الظَّلامِ ، لا يَعْرِفُ طَرِيقَ الْخَلامِ.

"لامِنُّ: الْأَخُ الثَّانِي مَلَأُ الزُّجاجَةَ ماءً. خَرَجَ لِيطْلُعُ الْجَبُلُ، مِثْلُ أَخِيهِ هَامِز". الْحَظُ أَثَّرُ رِجْلِ أَخِيهِ: أهامِز على الرَّمْل. مَشَى فِي الطَّرِيقِ الَّذِي مَشَى فِيهِ أَخُوهُ .

كُلَّما الشَّنَدُ بِهِ الْعَطَشُ، شَرِبَ مِنَ النَّجاجَةِ. لَمَّا طَلَبَ مِنْ الْنَّجاجَةِ. لَمَّا طَلَبَ مِنْ الْنَّجابُ ماءً، رَفَسَهُ. لَمَّا قَالَ لَهُ الرَّجُلُ الشَّامَّبُ: اِسْقِنِي، أَهْمَلُهُ. لَمَّا قَالَ لَهُ الرَّجُلُ الشَّامِّبُ: اِسْقِنِي، أَهْمَلُهُ. الشَّامَسُ غابَتْ، والدُّنْيا كُلُّها ظَلامٌ فِي ظَلامٌ فِي ظَلامٍ. الشَّمْسُ غابَتْ، والدُّنْيا كُلُّها ظَلامٌ فِي ظَلامٍ. الشَّمْسُ غابَتْ، والدُّنْيا كُلُّها ظَلامٌ فِي ظَلامٍ. الْمُؤْرُ تَاه هُوَ الْأَخَرُ، وَلَمْ يَعْرِفْ طَرِيقَ الْخَلامِ.

"رَامِرُ"؛ الْأَخُ الثَّالِثُ الصَّغِيرُ مَلاَ زُجاجَةً ماءٍ. عَزَمَ عَلَى أَنْ يُنفِّذُ ما طَلَبَهُ الْأَمِيرُ"مِشْمِشْ. رُّامِرُ صَعِيفُ الْجِسْم، لَكِنَّهُ قَوِيُّ الْإِرادَةِ. اِشْتَدَّ بِهِ الْعَطَشُ . فَنَحَ الزُّجاجَة وَشَرِبَ مِنْها.

ظَهَرَ لَهُ الْكُلْبُ الْعُطْشَانُ فِي الطَّرِيقِ ، شَرَّبُهُ. "زَامِزُ "قَالَ ،" اَلْكُلْبُ حَيُواتُ ، لَهُ رُوحٌ . الْحَيُوانُ ، لَهُ رُوحٌ . الْحَيُوانُ لَهُ حَقَّ فِي الْحَيَاةِ ، مِثْلَ الْإِنْسَانِ ." الْحَيُوانُ لَهُ حَقَّ فِي الْحَيَاةِ ، مِثْلَ الْإِنْسَانِ ." "زَامِزُ "مَشَى ، لَقِيَ الرَّجُلُ الشَّامِّبُ ، يَطْلُبُ ماءً . وَقَالَ لَهُ ، "إِنشْرَبْ ، يَا عَسَمِّ . وَقَالَ لَهُ ، "إِنشْرَبْ ، يَا عَسَمِّ . وَقَالَ لَهُ ، "إِنشْرَبْ ، يَا عَسَمِّ . أَقَدَّمَ لَهُ الزُّجَاجَة ، وَقَالَ لَهُ ، "إِنشْرَبْ ، يَا عَسَمِّ . أَقَدَّمَ لَهُ الزُّجَاجَة ، وَقَالَ لَهُ ، "إِنشْرَبْ ، يَا عَسَمِّ . أَنْ



ٱلرَّجُلُ الشَّائَبُ طَلَعَ مَعَ رُامِزِ "الْجَبَلَ. رَّامِرُ النَّهُ عَلَى النَّهُمِ ثُلاثُ نُقُطِ ماءٍ. النشَّاتُ كَثَنَفَ حَقِيقَتُهُ .. هُوَ الْأُمْيِرُ مِشْمِشٌ. قَالَ لِهِ "زَامِزِ": "أَنْتَ تَسْتَحِقُ الْخَيْرَ

والْإِحْسَانَ. سَتَعُودُ إِلَى أَرْضِكَ فِي سَلامٍ وَأَمَانٍ - سَتَجِدُ الْمَزْرَعَةَ مَمْلُوءَةً بِالْخَيْراتِ الْجِسَانِ - سَتَجِدُ الْمَزْرَعَةَ مَمْلُوءَةً بِالْخَيْراتِ الْجِسَانِ - سَتَرَى بَيْتَكَ قَوِيَّ الْجُدْرانِ ، عَظِيمَ الْبُنْيانِ . سَتَعُودُ إِلَيْكَ أَخُواكَ فِي قَرِبِ مِنَ الزَّمَانِ . سَيَعُودُ إِلَيْكَ أَخُواكَ فِي قَرِبِ مِنَ الزَّمَانِ . النَّمانِ وَالْحَيَوانِ . " بَعْدَ أَنْ لَقِيا جَزاءَ بُخْلِهِما عَلَى الْإِنْسَانِ وَالْحَيَوانِ . " بَعْدَ أَنْ لَقِيا جَزاءَ بُخْلِهِما عَلَى الْإِنْسَانِ وَالْحَيَوانِ . "

## ﴿ يُجَابُ مِمَّا فِي هَلْهِ الْحِكَايَةِ عَنِ الأَسْئِلَةِ الآتِيَةِ ﴾

١ - ما هِيَ الصِّفَةُ الَّتِي كان يُعْرَفُ بِها الأَحَوانِ: « هامِزٌ » و « لامِزٌ » ؟ وماذا كان يقولُ كلٌ منهما ؟

٢ - ما هي صِفَةُ الوادِي الَّذي كان يعيشُ فيه: « هامِزٌ » و « لامِزٌ » ؟ وأخُوهُما الصَّغِيرُ « رامِزٌ » ؟

٣ - ماذا كان يفعلُ « رامِزٌ » ؟ وماذا قالَ حينَ رأَى نَحاةَ الْوادِي من المَطَر ؟

٤ - ماذا طلب الطَّارِقُ من الأَخِ الصغِير « رامَزٍ » ؟ وما هو الحديثُ الذي دار بيْنَهما ؟

٥ - ماذا أَلْقَى « رامِزٌ » لِمَنْ طرَق البابَ ؟ وماذا قالَ له الطَّارِقُ ؟

٦ - ماذا كانت الحالُ حين حضرَ الأخوان ؟ وماذا كانا يقولان ؟

٧ - لِماذا أقام « هامِزٌ » و « لامِزٌ » في حُجْرَةِ أخيهِما ؟ وماذا باعا ؟ وماذا صنع « رامزٌ » بالإبريق الذَّهَبِ ؟

٨ - إِلَى أَى شَيْء تحَوَّل الإبريقُ ؟ وماذا طلبَ من « رامِز » ؟

9 - ماذا قال « مُشمشٌ » لـ « رامز » ؟ وماذا اشترط لِيُطْلِعَهُ على سِرٌ ؟

١٠- لماذا منَعَ « هامِزٌ » و « لامِزٌ » أخاهُما « رامِزًا » من طُلُوعِ الجَبَلِ؟

١١- ماذا صادف « هامِزًا » ، وهو في طريقِه ؟ وماذا قال ؟

17- ماذا ظهر أمام « هامِز » ؟ وماذا جرى بينهما ؟

17- ماذا صنع « هامِزٌ » معَ الرَّجُل الشَّائِبِ ؟

١٤- لماذا خرَج « لامِزٌ » ؟ وماذا لَقِي في طَريقِه ؟ وماذا حدَّث له ؟

١٥- ماذا صنع « رامِزٌ » حين ظهَر له الكَلْبُ ، وحين لقِي الرَّجُلَ الشَّائِبَ ؟

١٦- كيف كانت حقيقة الرَّجُلِ الشَّائِبِ؟ وبِماذا بَشَّرَ « رامِزًا »؟

( رقم الإيداع بدار الكتب ٩٠٨٩ / ١٩٨٧ )



مطبعة الكيلاني تـ: ٣٩١٨٥٩٨